

لوْ أَردْنا أَنْ نَضُرِبَ الْمَثَلَ على إنسانية الرسول عَلَيْ وعظَمَة أَخُلاقِه ، لوجدْنا مِناتِ القصص والْمَواقِف التى تُبَرْهِنُ على ذلك ، على أَنَّ قصة زواج الرسول عَلَيْ مِنْ جَوَيْرِية بنتِ الْحارثِ الْيهودية الأصل ، تُعَدُّ مَنْ أَفْضل جَويْرية بنتِ الْحارثِ الْيهودية الأصل ، تُعَدُّ مَنْ أَفْضل النَّماذِج ، التي تؤكّدُ على عظمة هذا الرسول عَلَيْ وسُمُو أَخُلاقِه ، حيثُ أَثْبت بهذا الزواج ، أَنَّ نفسه لا تَعرف أَخْد الأَقْقام أَو الْحقد ، بل تدعو إلى التَسامُح والْحب والسلام ..

فها هو ذَا ﷺ يتزوَّجُ جُويْرِيةَ بنت الْحارث بن ضرار سيد بنى الْمُصْطَلَقِ ، الذى قادَ جُموعَ الْيهود ، وتآمر معهم على قتْل محمد ﷺ مهما كان الثمن .. ولم يقابل الرسول ﷺ هذا الصنيع بما يستحقه ، بل ضرب المثل في السماحة والْعَفْو ..

فقد وضع يهود بنى المصطلق خطة الاغتيال الرسول على ، وعلم الرسول على المصطلق خطة العنيال الرسول على المعهود التي كانت بينهم وبينه ، وعلم الرسول على بذلك ، فجمع أصحابه وأسرع في الخروج ، لكى يفاجئوا اليهود في أماكنهم .

ولْنَبِدأ الْقصةَ إذن من بدايتها .



ماء «المريسيع»، لكى يضمن المسلمون وجود الماء، وفرض المسلمون وجود الماء، وفرض الحسمار على يهود «بنى المصطلق يقذفون المسلمين يستسلموا له، وراح يهود بنى المصطلق يقذفون المسلمين بنبالهم ولكن دون جدوى، فقد كانت نبالهم لا تصيب أهدافها ، بينما راح اليهود يتساقطون أمام سهام المسلمين المتتالية.

وأَمَر الرسولُ عَيِنَ الْمسلمينَ بالْهُجوم الشَّامل على قواعد الْيهود ، فانْدفعَ الْمسلمونَ بقوَّة ، وحَملوا علَى الأَعْداء حملةً قويَّةً ، وأخذتُ سيُوفُهمْ تحصدُ رقابَ الْيهود ، فماتَ منهم عددٌ كبيرٌ ، وهرب منهم عددٌ أكبر ، أمَّا مَن بقي منهم فقد استسلموا للمسلمين ، فأخذهم المسلمون أسرى . وبعدُ أَنْ حِقَّقتْ هذه الْغَزُوةُ أَهدافَها ، أَمر الرسولُ عَيِّكَ إِ الْمسلمينَ بالْعُودة إلى المدينة المنورة ، فرجَعوا وهم ْ يحملونَ ما أَنْعُمُ اللَّهُ عليهمٌ منَ الْغنائم والأَسْري ، وكانَ منْ بين الأسرى «جُويريةُ بنتُ الْحارث بن أبي ضرار» ، قائد بني الْمصْطَلَق وزُعيم الْمؤامَرة ضدُّ رسول اللَّه عَلَيْ .

وأَخذَ كلُّ مُسِلم نَصِيبَهُ مِنَ الْغَنائِم والأَسْرِى ، فوقعَتْ ، جُويرية بنتُ الْحارثِ ، فى سَهْم ثابت بن قيس ، فطلبت منه أَنْ يُفْديها بالْمال ويتركها حرَّة لوجه اللَّه ، لكن ثابت ابن قيس اشترط عليها أَنْ تدفع مالاً كشيراً لكى تفدى نفسسها ، بعد أَنْ علم أَنها ابنة زعيم بنى المصطلق ، فعجزت عن ذلك ، فقد فر أبوها مع الفارين وليس معها من



التلك للدالد الكالمسا التلك للدالد الدالم

وسألت أسيرة كانت معها في الأسر:

-ما العملُ ؟ وهلْ أصبحُ أسيرةً وأنا بنتُ زَعيمِ بنى المصطلَق ؟

فقالت لها:

- اذهبى إلى مُحمد ، واعْرِضى عليه الأمْر ، فقد يُساعِدُك . واعْرِضى عليه الأمْر ، فقد يُساعِدُك . وتعجّبت بُويرية من كلام جارتها وقالت في دهشة :

- كيفَ أَذْهبُ إلى محمدٍ ، وأبى هو الذى قادَ جُمُوعَ الْيهود ضدَّهُ ؟

فقالت لها:

- لن تُندَمى ، فإن قلب محمد لايعرف الْحقد أو الانتقام ! وعملت جُويرية بنت الْحارث بمشورة صاحبتها ، وذهبت إلى رسول الله ﷺ وقالت له :

\_يا رسولَ الله ، أنا جويرية بنتُ الْحارِثِ بنِ أَبِي ضِرارٍ سيد بني الله ، أنا جويرية بنتُ الْحارِثِ بنِ أَبِي ضِرارٍ سيد بني المصطلق ، وقد أصابني مِن الْبلاءِ ما قد علمت ، فوقعت في نصيب ثابت بن قيس ، فكاتبته على نفسى .

فَسأَلها الرسولُ عَلَيْهُ عمًّا تُريدُهُ كَى يقضيه لها فقالت :

\_ لقد جئت أَسْتعِينُ بك لتدْفَعَها عنى وترد إلى حريتى !
ونظر الرسولُ عَلَيْهُ إلى ما هو أَبْعَدُ من ذلك ، فقال :

\_ هل لك في خير مما طلبت ؟

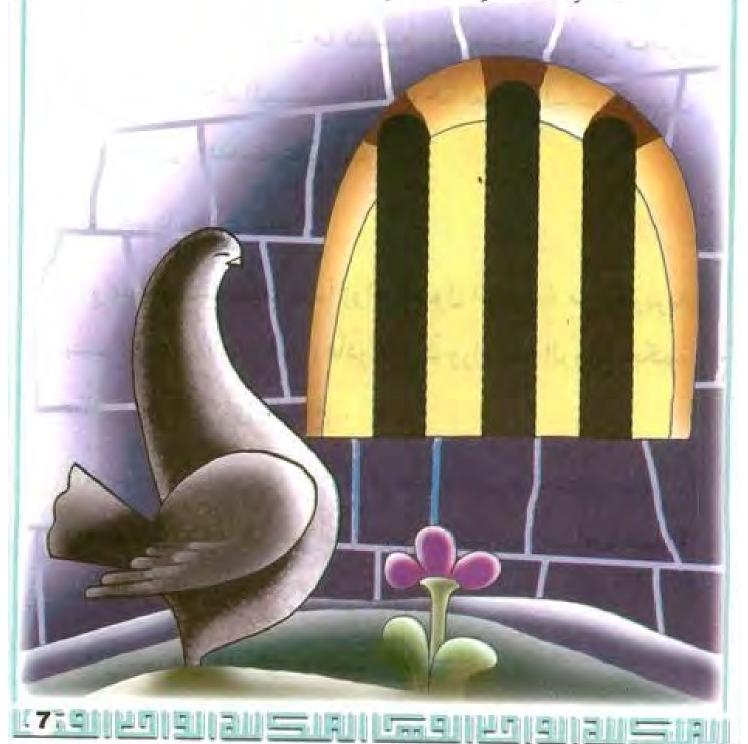

فقالت جُويرية :

ـوما هو يا رسولَ الله ؟

فقال على :

ــ أَدْفَع كتابَتَك وأَتَزوَّجُك !

ولمْ تصدُّقُ جُويريةُ ما تسمَّعُ ، إذْ ستتحوَّلُ منْ مُجَّردُ أسيرة عند أحد المسلمينَ إلى زوْجة لسيَّد البشر ورسولِ رب الْعالمينَ ، فقالتْ على الْفَوْر :

\_نعم يا رسول الله .

وعلم المسلمون بنبأ زواج رسول الله على من جُويرية بنت الْحارث اليهودية ، فأدركوا أن وراء هذا الزواج حكمة سامية ، وقالوا في تسامح :

-إِنَّ رسولَ اللَّه عَلَيْ ، صارَ يُربِطُهُ بالْيهودِ نسبٌ وصهرٌ ، ويجبُ أَنْ نطْلِقَ منْ في أَيْدينا مِنَ الأسرَى إكرامًا لهذا النسب وهذه المصاهرة !

فأرْسلوا مَنْ كانَ في أَيْديهمْ وقالوا:

\_هم أصهار رسول الله عَلَيْهُ !

فكانَ هذا الزواجُ سَبِا في عِتْقِ مائَةِ أُسْرة مِنَ الْيهُودِ ، كانَ مَصيرُها إِمَّا الأَسْرُ وإِمَّا الْقتلُ ، وبذلك كانَ هذا الزواجُ الْمَيْمونُ بركةً على عَدَد كبير من الْيهود ، وفرصة لسائر الْيهود النام المنافود ليتأمَّلوا في أَخْلاق هذا الرسول العظيم ، الذي

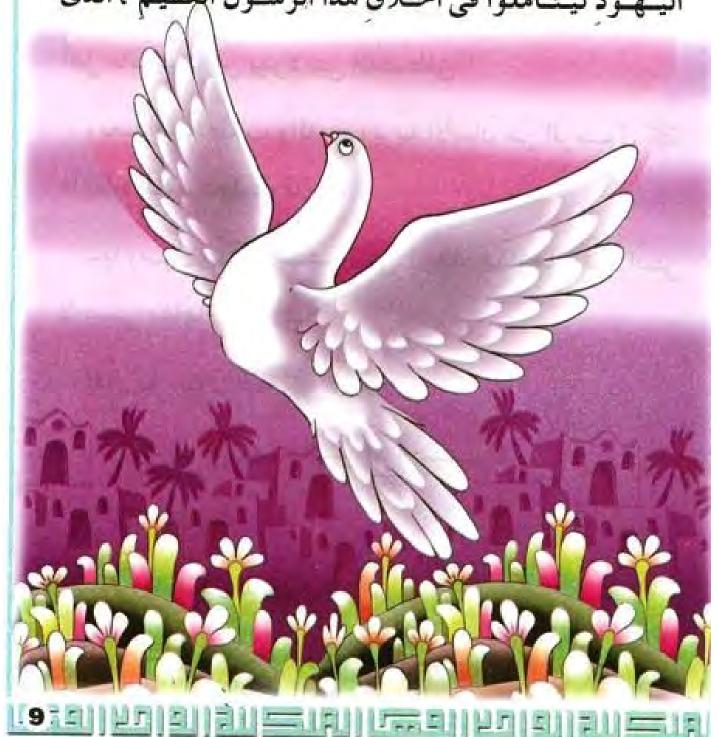

ضرب لهمُ الْمثَل الأسمَى في السَّماحة وضبُط النَّفْس ، وما زالَ يطمعُ في هدايَتِهمْ وتوبَتِهمْ .

ولذلك قالَ الْعلماءُ تعليقًا على هذا الزُّواج الْمبارَك :

- ما مِنِ امْراَة كانت أَعْظَمَ بركة على قومِها من جُويْرية بنت الْحارث ، حيث أَعْتِق بزواجها مِنْ رسول اللَّه ﷺ ، أَهْلُ مائة بيْت مِنْ يهود بنى الْمُصْطلق !

وبعد مددّة طلب والد جويرية الأمان من الرسول عَلَيْ فَاعْطاهُ إِيَّاهُ ، فَجاءَهُ وقال له :

يا رسولَ اللّهِ ، أَصِبْتُمُ ابْنتى ، وهذا فِدَاؤُها . فإِنّ ابْنتِي لا يُسْبَى مثْلُها !

فقالَ لهُ رسولُ اللَّه عَلِيَّ :

-أرأيْت إِنْ خيرْتها ، أليْس قد أحْسنْت ؟ فأجابه الحارث:

ـ بلِّي يا رسولُ اللهِ .

فأتى النبيُّ عَيْكُ بجويرية بنت الْحارث فسألها أَبُوهَا:

الانكاركار لقمار الانكارك الدالك الدالك الدالك الكما

\_يا بْنَتِى قد جئت بفدائك ، فهل تأتين معى أو تبْقَيْن مع مع محمد ؟

فقالت جويرية :

\_لقد اخْتَرْتُ الله ورسولَهُ .

وبهرَت أَخْلاق محمد عَلَيْ الْحارِث بن ضرارٍ حيث كان باستطاعته أن يحتفظ بابنته أسيرة عنده ، لكنه عَلَيْ حررها



مِنَ الأَسْرِ ، وتزوَّجُها وأعاد إليها كرامَتها ، وجعلها أمَّا للَّمسلمينَ ، شأنهُا شأنُ عائشةَ وحفْصةَ وزيْنبَ .

ولم يلبث الحارث طويلاً حتى دخل قلبه الإسلام ، فقال بأعلى صوته :

- أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه ، وأَنَّ مُحمدًا رسولُ اللَّه !

وُمنْدُ إعْلَانِ هذا الزَّواجِ الْمباركِ ، صارتُ للأَسْرَى مِنَ الْمِهُودِ حُرْمَةٌ لدى الْمسلمينَ ، فهم وإنْ كانوا قبلَ هذا الزَّواجِ أَعْداءَ للرسُولِ عَلَى ، إلا أَنهم أَصْبحوا أَصْهارًا لهُ عَلَى الرَّواجِ أَعْدا الزَواجِ ، وهذه هي الْحكمةُ التي منْ أَجْلها تم هذا الزواج ، وهي تدل على سعة إدراكه على ، وحسن سياسته الزواج ، وهي تدل على سعة إدراكه على ، وحسن سياسته وتقديره للأمور ، فقد كان هذا الزواج دعوةً للإسلام بين قوم امتلأت قلوبهم بالْحقد والكراهية .

لقد خرج الرسول عَلَى الْمُصْطَلَق ، وَأَديب يهُود بنى الْمُصْطَلَق ، ولم يكُنْ يريدُ شيئًا غير ذلك ، فأعانه الله عليهم ونصره نصرا مؤزّرا ، لكن هذا النصر ، لم يكن هو كل ما يريده الرسول عَلَى ، بل كان يطمع في انتصار أعظم من هذا ،



والأملُ يَحُدُوهُ في تَحْقيقِ ذلك ، وحقًا لقد أَثْمر زواجُ الرسولِ عَلَيْ النّبيجة الطّيبة التي كان يتمناها ، فقد ثاب كثيرٌ من اليهود إلى رُشْدهم ، ونسى المسلمون كل ما سبق منهم ، فصفحوا عن ماضيهم وتسامحوا معهم .

وكان لهذا التسامُحِ أَكْبَرُ الأَثْرِ في نفوسِ الْيهودِ ، حيثُ ظلُوا متذكّرين لهذا الصّنيع ، وهذا الموقفِ الإنسانيُ النبيل ، فتغيّرت نفوس كثير منهم .

وأرادت جُويرية بنت المحارث \* أنْ تكفر عن ماضيها ، حيث كانت تعيش في ظلمات وضلال ، فراحَت تكثر من العبادة وتتقرب إلى الله بصالح الأعمال ، فهي الآن زوجة لنبي كريم ، فما أحوجها إلى مزيد من الطاعة والعبادة حتى تكون جديرة بهذا الفضل .

ولذلك فقد كانت جُويرية تقضى أكثر وقتها في الصلاة ، وقد مر بها الرسول الله وهي قائمة تصلى في المسجد ، ثم مر عليها بعد فترة وقد انتصف النهار ، وهي ما تزال على هذا الحال ، فتعجب الرسول الله وقال لها :

\_مازلت على ذلك ! فقال عليه \_ ألا أُعَلِّمُك كَلمات تقُولينَهُنَّ ؟ سُبْحَانَ اللَّه عدد خَلْقه ، ورضًا نَفْسه ، وزنَّة عَرْشه ، ومداد كُلماته ! فكانت جُويرية (رضى الله عنها) لا تترك هذا الدُعاء الذى علمها إِيَّاهُ الرسولُ عَلِيْ ، كما كانت جُويْرية كثيرة الصيام ، علمها إِيَّاهُ الرسولُ الله عَلِيْ ، كما كانت جُويْرية كثيرة الصيام ، دخل عليها رسولُ الله عَلِيْ يوم جمعة وهي صائمة ، فقال : فصمت أمْس ؟ قالت : لا . قال : فتصومين غدًا ؟ قالت : لا . قال : فتصومين غدًا ؟ قالت : لا . قال : فأفطرى !

فعلَمها الرسولُ عَنِي ، وعلَم كلَّ الْمسلمينَ ، أَنَّ صيامَ يومِ الْجمعة بمفردهِ غيرُ جائزٍ ، إلا إذا كانَ مصْحوبًا بيومٍ قُبلَهُ أَوْ بَعْدَهُ .

وعاشت جويرية (رضى الله عنها) حتى عام خمسين للهجرة ، وتوفّيت عن عُمْر يقارب الخامسة والسّتين ، وقد تزوجها الرسول عَلَى في السنة السّادسة ، رحمها الله رحمة واسعة ، ونفعنا بسيرتها ، وملا قلوبنا بالنور والهداية !

(تَمْتْ) الكتابالقادم صفية بنتحيي بن أخطب (١)

> رقم الإيداع: ٢٠٠١/١٦١٢١ الترفيم الدولي: ٠ ـ ١٩٦٦ ـ ٢٦٦ ـ ٩٧٧